شيخ المالية

لشيخ الإسلام أخمد بن يميّة

رَحِمَهُ اللَّهُ



مُشِّرِفَة تَربَويَّة وَعُضوة في تأليف المقرَّرَات الدّينية سَابقًا





🕏 شيخة بنت محمد القاسم، ١٤٣٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، شيخة بنت محمد

شرح مكفرات الذنوب. / شيخة بنت محمد القاسم.- الرياض،

A1847

۹۳ ص؛ ۲۱× ۲۰ سم

ردمك: ۱-۹۲۰-۲-۲۰۳۰ د

١- المعاصى والتنوب ٢- الوعظ والإرشاد أ. العنوان

ديوي ۲۱۳ ديوي ۲۱۳

رقم الإيداع، ۱٤۳۷/٤٥٨٩ ردمك، ۱-۹۲۵-۲۰۳-۲۰۸

٤ؙۼؙڣٛٷٛڷڟۣڟ۪ۼۼڣٛڿڣٛۏڟؠڗؙڸؠٷڵڣٚڬ

الطبعة الأولى

47316- - F1+74

التصميم والتنسيق والإخراج الغنى والطباعة



المملكة العربية السعودية - الرياض - حي البديعة - طريق المدينة المنورة عادله ، 966+ 11 435 66 88 ما سورة ، 966+ 11 435 66 88 حول ، 966+ 11 435 66 88 والسورة ، 1438 E-mail: alfalheen @gmail.com

AND THE REPORT OF THE PARTY OF



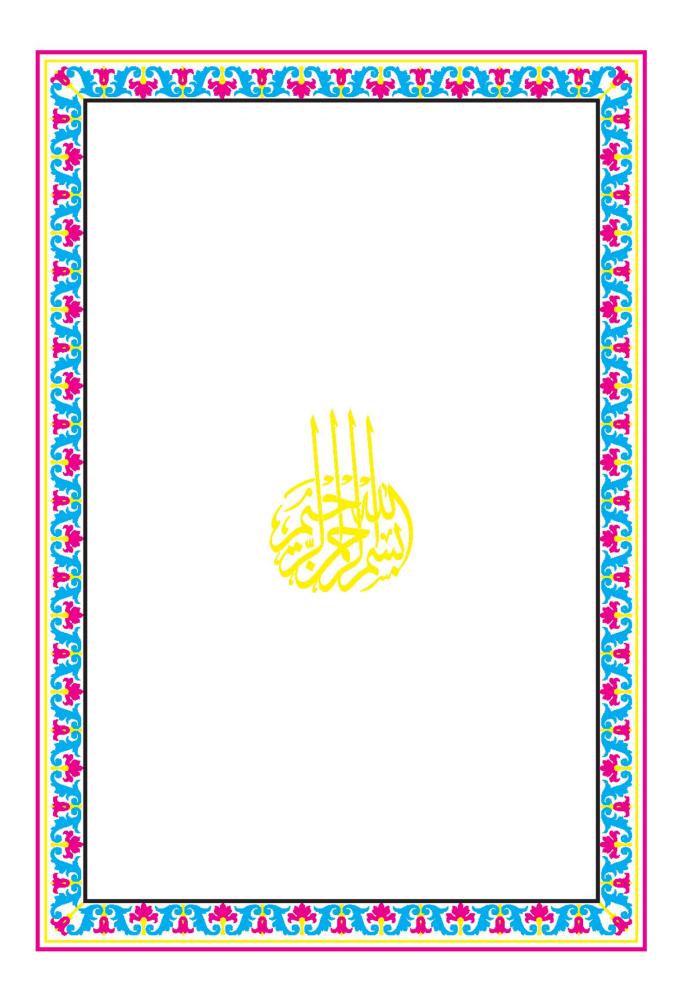

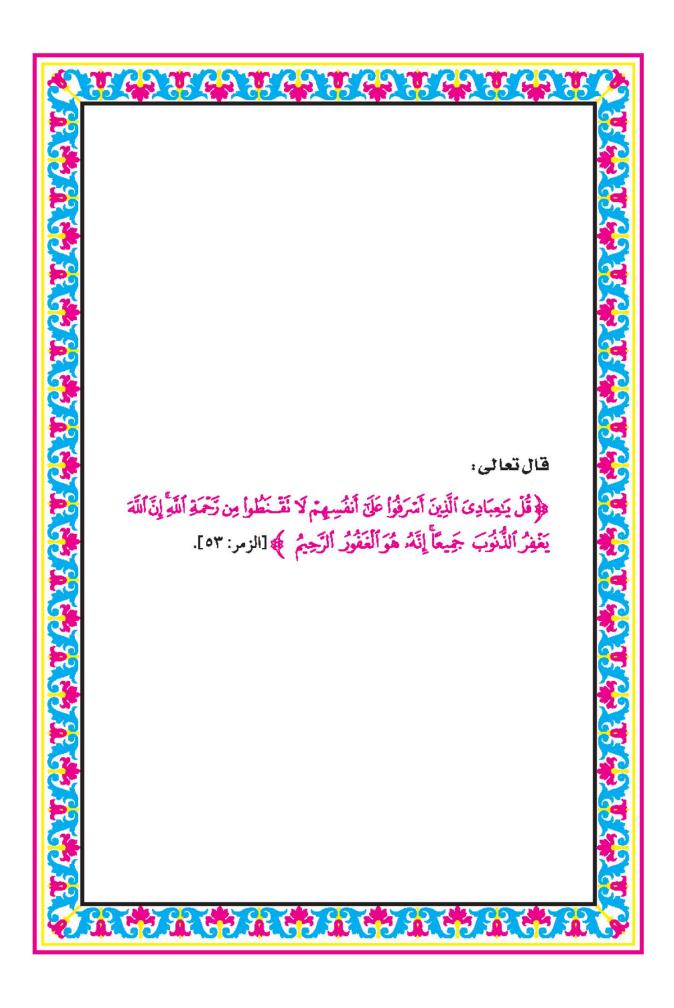





الحمد لله رب العالمين، يغفر لمن يشاء بفضله، ويتجاوز عن من يشاء بكرمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

خلق الله الإنسان في هذه الحياة خطّاء غير معصوم، تتنازعه عوامل الخير، ودوافع الشر، يُقبل على ربّه تارة، ويُدبر عنه أخرى، فإذا أدبر وأوبق نفسه في المعاصي؛ فلا يعني ذلك أنّ الشقاء والهلاك قرينه، وأنّ الأبواب قد أوصدت دونه، كلا؛ فإنّ الله سبحانه رؤوف رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وعمّ فضله خلقه أجمعين؛ أكرم الطائعين بخيراته العِظام، ومَنَّ على العاصين بمكفرات تدفع عنهم عقوبة ذنوبهم تفضُّلاً منه وإحسانًا.

وهذا الكتاب في (شرح مُكفِّرات الذُّنوب العشرة) التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي)، وتلميذه ابن القيِّم في

## - المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظلية المنظلية المنظلة ا

كتابه (الروح) - رحمهما الله - عرّجتُ قبلها بذكر بعض آثار الذنوب الوخيمة، وطريق السلامة منها، تذكرةً لنفسى ولغيري.

أسـأل الله أن ينفعني بـ ه في دنياي وأخراي، وأن ينفـع به قارئه، إنَّه جوادٌ كريم.

وصلِّ اللهم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم.

شيخة بنت محمد القاسم smq-1@hotmail.com







أولاً: آثار الذنوب.

ثانيًا: طريق السلامة منها.





- شنخ مِعَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





## أولاً : آثار الذنوب: (\*)

إنَّ الذنوب والمعاصي تضُرُّ صاحبها ولابُدَّ، وضررها في قلبه كضرر السمّ في بدنه، فشرور الدنيا والآخرة سببها الذنوب والمعاصي، فمن آثارها الوخيمة :-

## ١ - حرمان العلم:

- جعل الله سبحانه أهل العلم وحملته ورثة الأنبياء، ونور النبوة عزيز على صاحب المعصية، فمن آثار الذنوب أنها تُنسي صاحبها العلم النافع الموصل إلى رضوان الله أو تعوق طريقه، لأنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، قال تعالى: ﴿وَالتَّهُ وَاللَّهُ أَوَيُعُلِمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ (١).

<sup>(\*)</sup> للاستزادة: انظر كتاب الجواب الكافي لابن القيم - عَلَيْهُ - فقد فصَّل في ذكر آثار الذنوب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية: ٢٨٢.

- قال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه؛ بالخطيئة يعملها().

- وقال علي بن خشرم: شكوت إلى الإمام وكيع قلة الحفظ، فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب(٢).

- وقال ابن تيمية : والله جعل مما يُعاقب به الناس سلب الهدى والعلم النافع، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (٣).

Y - حرمان الرزق: قال على : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزَقَ بِالذَّنْبِ مُوسِبُ أَهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَ العاصي من الرزق الحسي كمالٍ أو منصب أو نحوه، أو يُعطاه ولكن تُمحق بركته أو سعته أو الشكر عليه، وقد يُحرم من الرزق المعنوي كأداء الفرائض أو عمل المستحبات، قال رجل لأبي سليمان الداراني: لم أوتر البارحة، ولم أُصلِّ ركعتي الفجر، ولم أُصلِّ الصبح في جماعة، فقال له: بما كسبت يداك، والله ليس بظلاَّم للعبيد، شهوة أصبتها (٥).

- وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ص٢١٥.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، آية: ٥، مجموع الفتاوي ١٥٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه برقم (٤٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء للأصبهاني ٩/ ٢٥٨.

=<del>}</del> \\

أنَّك محروم مُكبَّل، كبَّلتك خطيئتك (١٠).

لـذا على العبد أن يكون حذرًا عند تكاسله عن الطاعات، فقد
 قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن كَرْهَ اللَّهُ الْبِعَائَهُمْ فَثَبَّطَهُمُ ﴾ (٢).

ففي الآية تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مُثبَّط عن الطاعة، فلعلّ الله تعالى كرِهَ أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له، فثبَّطه عن الطاعة (٣).

٣ - أنّها تضعف في القلب تعظيم الربّ جلّ جلاله، وتضعف وقاره في قلبه في قلب العبد ولابُدّ شاء أم أبى، ولو تمكّن وقار الله وعظمته في قلبه لما تجرّ أعلى معاصيه، قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصْغُر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله.

- ومن عظم وقار الله في قلبه أنْ يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أنْ يُذِّلُوه (٤٠).

٤ - فقدان لذة العبادة: العبادة لها لذة وحلاوة؛ تأنس بها الروح
 ويسعد بها القلب، وينشرح بها الصدر، لذة تُنسي العبد نصب الطاعة،

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، آية : ٦٤.

<sup>(</sup>٣) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عثيمين (شريط مسجل).

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص٦٠.

بل تُنسيه الجوع والظمأ، قال عبدالله بن وهب: لكل ملذوذ في الدنيا لـذة واحدة ثم تزول إلا العبادة ، فإنّ لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرت أنك أديتها، وإذا أُعطيت ثوابها.

- وقال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه، فإنّ الرب تعالى شكور، يعني أنّه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول (١٠).

- وفقدان لذة العبادة عند المرء سببه شؤم المعصية، فتتحول عباداته إلى عادات، قيل لوهيب بن الورد: لا يجد حلاوة العبادة من عصى الله؟ قال: ولا مَنْ همّ بالمعصية (١٠).

- ولذة المعاصي وقتية زائلة يعقبها الندم والحسرات، وكما قيل: تعب الطاعة يزول ويبقى عقابها.

تفنى السلّداذة ممن نسالَ صفَوتَها من السحرام ويبقى الإثم والعارُ من السحرام ويبقى الإثم والعارُ تبقى عَسواقسبُ سوءٍ في مغبتها لا خير في لسدّةٍ من بعدها النارُ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان ٥/ ٤٧٧.

• - تسليط العباد على العاصي: من عقوبات المعاصي أنها تجرئ على العبد أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم، قال بعض السلف: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في نُحلقُ امرأتي وخُلقُ دابتي (۱).

- وروي عن أحد السلف أنّ رجلاً شتمه ووبّخه - وهو لم يتعرض له بسوء - فلما انتهى، قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت هذا به عليّ، وصدق الله ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٢).

- قال ابن القيّم: ما سلُط على العبد مؤذ إلاّ بذنب، فليس للعبد إذا بُغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح، وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها، فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به، فما أسعده من عبد، وما أبركها من نازلة نزلت به، وما أحسن أثرها عليه! (٣).

٦ - المعصية تُورث الـذلّ ولابد : فإن العزّ كل العزّ في طاعة الله، قال تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (٤)، ومَنْ لم يعتزّ

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ، آية: ١٠.

بطاعة الله لم يزل ذليلاً، قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين أن إن ذلّ المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذلّ من عصاه، وقد كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك أن.

- والـذلَّ والمهانة تظهر على صفحات وجه العاصي، كما قال خطاب بن العابد: إنَّ العبد ليُذنب فيما بينه وبين الله عزِّ وجل فيجيء إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه (٣).

٧ - أنّ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهم والحزن وضيق الصدر، فالمعرض عن الله له من ضنك العيش بحسب إعراضه، وإن تنعّم في الدنيا بأصناف النِعَم.

- وقد يوفق الله من أنار بصيرته بمعرفة ما كدر صفو حياته، قال ابن الجوزي: ما نزلت بي آفة أو غمّ أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول: هذا بالشيء الفلاني، وربما تأولت فيه بعد فأرى العقوبة، فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه، وليجتهد في التوبة (٤).

<sup>(</sup>١) هملجت بهم: أي مشت بهم، والبراذين : مركب الملوك أصغر من الخيل وأكبر من الحمار.

<sup>(</sup>٢) انظر الجواب الكافي ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ٥/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص٣٩١.

وقال أيضًا: المعاصي سلسلة في عنق العاصي، لا يفكه منها إلاّ التوبة والاستغفار (١٠).

٨ - الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشًا، وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدَّت الوحشة، وأمرُّ العيش عيش المستوحشين، وأطيب العيش عيش المستأنسين.

#### فإن كنت أوحشتك الذنوب

### فدعها إذا شئت واستأنس

- وسرُّ هذه المسألة: أنَّ الطاعة تُوجب القُرب من الربّ، وكلما اشتدَّ القُرب قوي الأُنس، والمعصية توجب البعد عن الربّ سبحانه، فكلما ازداد البعد قويت الوحشة (٢)، والله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنَ أَعُرَضَ عَن ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ (٣)، قال ابن كثير: في الدنيا؛ فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيّقٌ حرجٌ لضلاله، وإن تنّعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك (٤).

<sup>(</sup>١) التذكرة في الوعظ ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الجواب الكافي ص ٧٥ باختصار.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، آية : ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٦٨.

9 - أنّ المعاصي تررع أمثالها، ويوّلد بعضها بعضًا حتى يعزّ على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إنّ من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإنّ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها... - ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤّزهُ إليها أزّا، ولا يزال يألف المعصية ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزّاً،

- وشتّان بين هموم الأبرار وهموم الفجار، قال مالك بن دينار: إنّ الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإنّ الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا في همومكم (١٠).

• ١٠ - ومن عقوبة الذنوب: أنها تمحق بركة العُمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله ، وما مُحِقَتُ البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق ، قال تعالى : ﴿ وَأَلُّو اَسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ﴾ (٣).

- وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي ٥/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، آية: ١٦.

والأيام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه.. فمن الناس من يعيش في هذه الدار مائة سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم (1).

١١ - تعسير الأمور على العاصي : فلا يتجه إلى أمرٍ إلا ويجده مغلقًا دونه أو متعسّرًا عليه.

- قال ابن الجوزي: ضاق بي أمرٌ أوجب غمًّا لازمًا دائمًا، أخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقًا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّه يَجْعَل لَهُ وَمَن كَن وَيَرُزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٢) فعلمت أنّ التقوى سبب للخروج من كل غمّ، فما كان إلاّ أن هممت بتحقيق التقوى فو جدت المخرج (٣). من كل غمّ، فما كان إلاّ أن هممت بتحقيق التقوى فو جدت المخرج (٣). القلب والبعد عن الله، فقد خُلقت النار لإذابة القلوب القاسية، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وإذا قسى القلب قحطت العين (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر الجواب الكافي ص ٨٤ وما بعدها باختصار.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، آية: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص١٤٦.

<del>}</del>

فلا يتأثر بنصح ولا بموعظة، وما جفّت الدموع إلا لقساوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب().

- وقد حذّر أهل العلم من قسوة القلب، وأحسنوا في وصف الدواء، كما قال الإمام أحمد لما سُئل: بمَ تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال (").

- وقال ابن القيّم: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه الذّكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والتوكل والإنابة...، فإياك والغفلة عمّن جعل لحياتك أجلاً، ولأيامك وأنفاسك أمدًا، وعن ما سواه بُدّ، ولابدّ له منه (").

17 - التعرّض لسَخَط الربّ وغضبه، فمن عصى وأدبر عن ربّه ومولاه فقد عرّض نفسه للعذاب، قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللّهَ وَمَوْلَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدّخِلُهُ نَارًا حَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ (\*). وترسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدّخِلُهُ نَارًا حَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ (\*). - وترداد العقوبة إذا كانت عن علم قد ذُكّر به العبد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكّر بِهُ العَبْد، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكّر بِهُ الْعَبْد، مُنْقِمُونَ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ٥/ ٤٤٦، عن العالم الواعظ: يحيى بن معاذ.

<sup>(</sup>٢) ذم قسوة القلب لابن رجب ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة ، آية: ٢٢.

### ثانيًا ، طريق السلامة من الذنوب ،

مَـنْ أراد طريق السلامة تزحزح عن أسـباب الهـلاك، ولزم طريق الهداية والصلاح، ومن أعظم ما يُعين على ذلك :

۱ – مراقبة الله والحياء منه: إنّ مراقبة الله من أجل أعمال القلوب: وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه، فإذا استحضر العبد؛ أنّ الله يراقبه، وأنّه لا يخفى عليه شيء؛ يُبصر خلقه أينما كانوا، وعلى أي حالٍ كانوا، يسمع كلامهم، ويعلم سرّهم ونجواهم، يحفظ أعمالهم من خير أو شر، أورثه ذلك كمال مراقبة الله والخوف منه بالبعد عن معصيته، والحياء من قربه ونظره.

- وقد وبّخ الله مَنْ عصاه زاجرًا له بقوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَعُلَمُ بِأَنَّ اللّهَ يَرَىٰ ﴾ (١) ، وفي الحديث أنّ رجلاً جاء إلى النبي على فقال: أو صني ، قال: ﴿ أُوصيكَ الْ تَستَحي مَنَ اللهِ تعالى ، كما تَستَحي مِن الرّجلِ الصّالِح مِن قومِكَ » (١) . قال ابن القيم: من استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته (٣) .

- فالحياء من اطلاعه سبحانه منزلة جليلة يوفّق الله لها من شاء من عباده.

(١) سورة العلق ، آية : ١٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد، ص ٤٦، السلسلة الصحيحة للألباني برقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص٦٩.

وإذا استحى العبد من ربّه عزّ وجل فقد استكمل الخير (١).

٢ - مجاهدة النفس: إنّ المرء إذا أطاع نفسه في كل ما تهواه هَلَك، فإنْ جاهدها وألجمها بلجام التقوى نجا، قال تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلنَا ﴾ (٢) ، قيل المجاهدة: الصبر على الطاعات (٢) ، وقال على : «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ» (٤).

٣ - طلب العلم: قال ابن رجب: العلم النافع هو ما عرّف العبد بربه، ودلّه عليه حتى عرفه، ووحدّه وأنس به، واستحى من قربه، وعبده كأنه يراه (٥).

- فمن سعادة المرء انشغاله بالعلم النافع، الذي به يعرف الله بأسمائه وصفاته، وما أحل وما حرّم، قال على «مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقّهُ فِي الدِّينِ» (أ)، قال ابن حجر: مفهوم الحديث: أنَّ من لم يتفقه في الدِّينِ فقد حُرم الخير (٧).

(١) حلية الأولياء ٩/ ٢٥٧، عن أبي سليمان الداراني.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، آية : ٦٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٣٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) فضل علم السلف ص٦٩.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (١٧)، رواه مسلم برقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>V) فتح الباري ١/ ١٦٥.

- شخ والماليونية -

وقال المناوي: التفقّه في الدين علامة على حسن الخاتمة (١٠).

- العلم يُـورث صاحبه خشية الله والبُعد عن معاصيه، ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَ ﴾ (٢) فكلُّ مَن كان بالله أعلم؛ كان به أخشى و أخوف، وهذا دليل على فضل العلم.

- وأهل خشيته سبحانه ورضاه هم أهل كرامته ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ﴾ (٤).

- ومن طلب العلم لينتفع به ظهرت بركات العلم عليه، كما قال الحسن مبينًا أثر العلم على من حمله: وقد كان الرجل يطلب العلم حتى يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره (٥).

- ولِمَا للعلم من أثرِ عظيم على صاحبه؛ أمر على أمته بسؤال ربّها العلم الذي يقودها إلى طريق الهدى، ويُجنّبها طريق الردى، فقال: «سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوّدُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ» (").

<sup>(</sup>١) فيض القدير ٦/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، آية : ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البيّنة، آية: ٨.

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه برقم (٣٨٤٣).

## 

قال قتادة : أمَّا في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح(٢).

- والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلاً؛ هو هدي النبي علله قالت عائشة - في النبي علم عملاً أثبته، وكان إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٣).

ومن فضل الله أن من فاته عمل الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل النهار استدركه في الليل، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (٤).

- والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلاً؛ أحب إلى الله تعالى كما قال النبي عَلَيْهُ: «أَحَبُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ» (°) والحكمة في أنّ القليل الدائم خيرٌ من الكثير المنقطع: لأنّ بدوام القليل؛ تدوم الطاعة والذّكر والمراقبة، والنية والإخلاص، والإقبال

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، آية : ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، آية : ٦٢.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٧٨٢).

على الخالق سبحانه، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة (١).

- والعبد كلما كان في طاعة إثر طاعة تُقُلتُ عليه المعاصي، واستوحشها وحرص على اجتنابها، وأُعطي قوة وثباتًا وعزيمة على الرُّشد، ولعل هذا من الحِكم التي شُرعت لأجلها الأعمال والأذكار والأوراد المشروعة آناء الليل وأطراف النهار.

والأعمال الصالحة أنيسة العبد الصالح في قبره، فلا يؤنس في وحشة القبر إلا العمل الصالح، ولا يُطفئ لهب النار إلا نور الإيمان، ولا يثبت على الصراط إلا الاستقامة (٢).

٥ - الدعاء: كان من دعاء النبي على : «اللهم إني أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى» (" ومن دعائه على أيضًا: «الله مَّافِسمُ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَرِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ» (ن)، فالخشية إذا سكنت القلب؛ أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي، ومن كان مقيد الجوارح عن محارم الله فهو رأس الخائفين.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في الوعظ ص١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي برقم (٣٥٠٢).

والله سبحانه يحفظ عبده المؤمن ويحول بينه وبين المعصية كما قال: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيدِ ﴾ (١).

7 - الحذر من سوء الخاتمة: حيث أقلق قلوب العارفين بالله، المعظمين لشرعه، ومع ما هُمْ عليه من الاستقامة والطاعة إلا أنهم يخافون أن تزل بهم القدم بمعصية فتقبض أرواحهم عليها، فيختم لهم بسوء، كيف وقد رأوا صرعى الذنوب يموتون على غفلة؟!

- قال ابن القيّم - بعد أن ذكر أقوال بعض المحتضرين ممن لم يُوفَّق لحسن الخاتمة - : والحكايات في هذا كثيرة؛ فمن كان مشغولاً بالله، وبذكره، ومحبته في حال حياته؛ وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولاً بغيره في حال حياته، وصحته، في عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند موته ما لم تدركه عناية من ربه، فلأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان؛ لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره، وشكره، وحُسْن عبادته (٢).

٧ - التفكر في المآل: إذا تفكر العبد في حال الدنيا، وأنها مزرعة للآخرة، وتفكر في القدوم على ربه وحيدًا فردًا، وتفكر في القبر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية : ٢٤، انظر تفسير البغوي ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص٩٩٣.

وظلمته، والقيامة وأهوالها، والصراط وحدَّتِه، والميزان ثقله وخفته، وظلمته، والقيامة وأهوالها، والصرف إلى الجنة أو إلى النار، لم يغتر بحلم الله عليه وهو مقيمٌ على معاصيه، فقد يأخذه على غِرّة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرُكَ بِرَبِكَ ٱلصَّرِيمِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعُرُنَكُمُ اللَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَرَّةً مَا أَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إذا أنْت لم تَرْحَلْ بِنَ التُّقَى وَأَبْسَرْتَ يَوْمَ الْحَشْرِ مَن قد تنزَوّدَا وَأَبْسَرْتَ يَوْمَ الْحَشْرِ مَن قد تنزَوّدَا نَدِمْت على أَنْ لا تَكُونَ كمِثْلِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ كمِثْلِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ كمِثْلِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ كمِثْلِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ كُونَا لَا تَكُونَ كُونَا لَا تَكُونَ كُونَا لَا تَكُونَا وَلَا تَكُونَا وَلَا لَا تَكُونَا لَا تَكُونَا وَلَا لَا تَكُونَا وَلَا لَا تَعْلَى أَلَا لَا تَكُونَا وَلَا لَا تَكُلُونَا وَلَا لَا تَكُونَا لَا تَكُونَا لَا تَكُونَا وَلَا لَا تُعْلَى اللّهُ وَلَا لَا تَكُلُونَا لَا تَكُلُونَا لَا تُعْلَى لَا تَكُلُونَا لَا تُعْلَالِهُ لَا تُعْلِيْكُونَا لَا تَكُلُونَا لَا تُعْلِيلُهِ وَلَا لَا تُعْلِيلُونَا لَا تُعْلَى لَا تُعْلِيلُهُ لَا تُعْلَى لَا تُعْلِيلُونَا لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالِهُ لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُ لَا تُعْلِيلُونَا لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونَا لَا تُعْلَالِهُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالِهُ لَا تُعْلِيْنُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلِيْلُونُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلِيلُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلِيْلُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلِقُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلِيْلُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلُونُ لَا تُعْلَالُونُ لَا تُعْلُونُ لَا تُعْ

كان عمر بن عبدالعزيز - رَحِمْلُلله - لا يجف دمعه من هذا البيت:

ولا خير في عيش امري لم يكن له من الله في دار القرار نصيب (١)

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار ، آية : ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ١/ ٥٤٢.

## ٨ - معرفة ثمرات ترك المعصية وهي كثيرة ، منها :

أ - فضلُ الله على العبد أنّه إذا همّ بمعصية ثم تركها لله؛ يُثاب على تركه لها، لما وردعنه على الله على تركه لها، لما وردعنه على الله على تركه لها، لما وردعنه على الله عَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّعَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لم تكتب شيئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَة وَاحِدَةً» (١).

ب- نيل العوض من الله: قال على الله : «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْعًا لِلَّهِ إِلاَ بَدَّكَ اللهُ عِنْهُ اللهُ إِلا بَدَّكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وفي رواية: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْعًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ » (\*).

- فَمَنْ ترك شيئًا تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة؛ فَمَنْ ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها؛ عوّضه الله إيمانًا في قلبه وسَعَة وانشراحًا وبركةً في رزقه، وصحة في بدنه، مع ماله من ثواب الله الذي لا يُقدر على وصفه (٣).

- قال ابن القيم: والعوض أنواع مختلفة، وأجلّ ما يُعوّض به؛ الأنس بالله و محبته و طمأنينة القلب به و قوته و نشاطه و فرحه و رضاه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٢٣٠٧٤) وقال محققوه : إسناده صحيح، والحديث الآخر رواه أحمد برقم (٢٠٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية للشيخ عبدالرحمن السعدي ٧/ ١٤٦ (ضمن مجموع مؤلفاته).



عن ربه تعالى().

- وترك الذنوب من أسباب وصول الفتوحات، قال سلمة بن دينار: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح (٢)، وإذا فتح الله سبحانه على عبده من خزائن رحمته، فيالفوزه وسعادته!.

ج- أنّ ترك المعصية صلاح للعبد في دنياه وأخراه: قال ابن القيم: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصى إلا حفظ الجاه، ومحبة الخلق، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، ونعيم القلب، والأمن من مخاوف الفُسّاق والفجّار، وقلة الهمّ والغمّ والحزن، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تُلقى له في قلوب الناس، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقُرب الملائكة منه، وبُعد شياطين الإنس والجن منه، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وحصول محبة الله له، وإقباله عليه، وفرحه بتوبته، فهذه

<sup>(</sup>١) الفوائد ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٣/ ٢٣٠.

بعض آثار ترك المعاصى في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربّه بالجنة، وبأنّه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من كبد الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة؛ يُنعّم فيها إلى يوم القيامة، فإذا كان يـوم القيامـة كان الناس في الحـرِّ والعَرَق، وهـو في ظلَّ العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أَخَذَ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين و ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (١).

د - الجزاء الحسن من الله: قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (٢) - قال مجاهد: هو الرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب (٣).

والمراد بقوله تعالى ﴿ جَنَّانِ ﴾: إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات(٤).

<sup>(</sup>١) الفوائد ص ٢٢١ باختصار، سورة المائدة، آية: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، آية : ٤٦.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ٩٧٩.

# مُكفِّرات الدُّنوب العشرة







للذُّنوب مُكفِّرات كثيرة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وقد ذكرها أهل العلم بأدلتها من الكتاب والسنة، منهم ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -.

قال ابن تيمية: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب هي:

- ١ التوبة النصوح.
  - ٢ الاستغفار.
- ٣ الحسنات الماحيات.
  - ٤ دعاء الأخيار.
- ٥ أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.
  - ٦ المصائب والأمراض.
  - ٧ ما يحصل في القبر من الفتنة والروعة والضغطة.
  - ٨ شفاعة نبينا محمد ﷺ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة.





- ٩ أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.
  - ١ رحمة رب العالمين<sup>(١)</sup>. (\*)

وإليك تفصيل هذه المكفرات...



(١) مجموع الفتاوي ١٠/ ٤٥ ، ٧/ ٤٨٧.

<sup>(\*)</sup> قال ابن القيم: التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء:

<sup>-</sup> بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة.

<sup>-</sup> فإن محصته هذه الأربعة وخلصته، كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة.

<sup>-</sup> وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه؛ مُحص في البرزخ بثلاثة أشياء:

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك.

الثالث: ما يُهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه، والحج والصيام عنه، وقراءة القرآن عنه، والصلاة، وجعل ثواب ذلك له.

<sup>-</sup> فإن لم تف هذه بالتمحيص: مُحِّص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة، وشدة الموقف، وشفاعة الشفعاء، وعفو الله على. (انظر مدارج السالكين ١/٨٠١).



#### ١ – التوبة النصوح

التوبة من مكفرات الذنوب ولو عظمت، وهي عبادة عظيمة سألها الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى عن موسى - عيك -: ﴿ سُبُحَنك بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، وأمر الله بها عباده المؤمنين، فقال: ﴿ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا آيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢) .

ورغّب فيها سبحانه فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ ﴾ " ، ووعد بتبديل سيئات من تاب إلى حسنات، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَئِيكَ بُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ ( أ ).

- التوبة: هي رجوع النفس إلى فيء الطاعة مع ندامة على ماض سيع. وهي غنيمة باردة، أصلح ما بقي من عمرك؛ يُغفر لك ما قد مضى (٥). فالتوبة ميلاد جديد، واليوم الذي يتوب فيه المرء هو خير أيام

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية : ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، آية : ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) القائل: أحمد بن عاصم - سير أعلام النبلاء للذهبي (١١/ ٤٠٩)..

العُمر، والساعة التي يفتح فيها الله لعبده باب التوبة ويرحمه بها أفضل ساعات حياته.

- التوبة تصقل القلب و تجليه مما عرض له من درن القلوب، قال على العَبْدَ إذَا أَخْطاً خَطِيئةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فإذَا هو فَالَ عَلَيْ وَاستَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُو نَزَعَ واستَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتّى تَعْلُو قَلْبَهُ وهُو نَزَعَ واستَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتّى تَعْلُو قَلْبَهُ وهُو السّتَغْفَر وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُو السّتَغْفَر وَتَابَ الله الله وَلَمْ الله وَإِلَّا الله وَلَا الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وا

وشروط التوبة هي: الندم على ما فات ، والإقلاع عن المعصية، والعرم ألاَّ يعود إلى هذا الذنب أبدًا. وإذا كانت المظلمة تتعلق بحق مخلوق كأخذ مالٍ أو متاعٍ ونحوه، فعليه أن يرده عليه أو يتحلل منه (\*\*).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٣٣٣٤) وقال هذا حديث حسن صحيح، سورة المطففين، آبة : ١٤.

<sup>(</sup>٢) المدهش ص٣٣٢.

<sup>(\*)</sup> أنواع التوبة : - قال ابن تيمية : والتوبة نوعان : واجبة ومستحبة :

<sup>-</sup> فالواجبة: هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله.

<sup>-</sup> والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات وترك المكروهات، فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين: إما الكافرين وإما الفاسقين. (مجموع الفتاوى ١٦٠/١٤).

- وباب التوبة مفتوح، ومن رُزق التوبة لم يُحرم القبول: فَمَنْ لقي الله تائبًا توبة نصوحًا، لم يعذبه سبحانه مما تاب منه، كما قال عَلَيْهُ: «التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» (١).

- وأفضل التوبة؛ أعجلها كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ (٢).

## والأكمل في حق التائب:

١ - يُستحب أن يصلي ركعتين ، وهي ما تُسمى بصلاة التوبة ، لما ورد عنه عَلَيْة «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ )
 ركعتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ )

٢ - ويُستحب للتائب - أيضًا - أن يتصدق، لما ورد في قصة كعب بن مالك - ويُهُ - لمَّا تاب الله عليه، قال له عليه المُثر بخير يَحُوم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ الله قصته بقيت تُتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر في كل مكان، قال كعب: يا رسول الله: إنّ من توبتي أن أنخلع - أي أُخرج - من مالي صدقة إلى الله ورسوله عليه ، فقال عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ »، فقال: إني مقال عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ »، فقال: إن

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه برقم (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٢٠١٦) (٣٠٠٦).

**─├** 

أمسك سهمي الذي بخيبر(١).

ففي هذه القصة: أقرّ النبي ﷺ كعب - ﴿ اَن يتصدق بشيء من ماله توبة إلى الله (٢).

فمن أفضل الأعمال التي يفعلها التائب: الصدقة، فإنها من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب، قال تعالى: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَا هِي وَإِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَيْعِمَا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُم فَي الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْهِ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

- إن على العبد المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصي قبل حلول الأجل، فللتوبة زمن مهلة لا يقبل في غيرها، قال على الأجل، فللتوبة زمن مهلة لا يقبل في غيرها، قال على الله الم يُغرُغر الله على ما فرّط في حق نفسه، ولات حين مندم!

قَــدِّمْ لنفسِك توبـةً مَرجُـوَّةً قبلَ المماتِ وقبلَ حَبْسِ الألْسُنِ

••• 🕸 🐡 •••

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٤١٨) ومسلم برقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٥٣٧).



#### ۲ – الاستغفار

الاستغفار من أجلِّ الطاعات ، وأعظم القربات، يغفر الله به ذنوب المستغفرين، فإنَّ قول القائل: أستغفر الله، معناه: أطلب مغفرته، فهو كقوله: اللهم اغفر لي.

- والاستغفار التام الموجب للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة، فقال: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ (1).

فقوله سبحانه: ﴿ ذَكَرُوا الله ﴾: أي ذكروا وعده ووعيده ، ذكروا العرض عليه ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ﴾: أي سألوا رجم أن يستر عليهم ذنوجم بصفحه لهم عن العقوبة عليها.

يروى عن ابن مسعود - في - أنّه قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها(٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية : ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب ٢/ ٤١٧.

- فأفضل الاستغفار: ما اقترن به ترك المعصية وهو حينئذ توبة نصوح.
- ومن قال بلسانه: أستغفر الله، وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يُقال: اللهم اغفر لي، وهو حسن، وقد يُرجى له الإجابة ().
- وقد كان على كثير الاستغفار، وحث أمته عليه، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاس، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْم مِائَةً مَرَّةٍ ().

وأرشدهم على إلى أفضل أنواع ألأذكار التي تطلب بها المغفرة، فقال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، مَنْ قَالَهَا مِنَ الْنَهَارِ مَوُقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ عَنْ يَوْمِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ الْلَيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ » وَمَنْ قَالَهَا مِنْ الْلَيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة » وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعُ فَهو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة » وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْبُعِيْلِ اللَّهُ الْمُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

-وحث عَلَيْ النساء خاصة على الاستغفار، فقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاء، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»(٤)،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (١٨٢٩٣) قال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه برقم (٤٠٠٣).

= 11

والحديث يدل على أنَّ الصدقة والاستغفار سبب للنجاة من النار.

-ورغب عَلِي في الاستغفار عامة فقال: «مَن أَحَبَ أَن تَسُرَه صحيفتُه فليُكثِر فيها مِن الاستغفار» (١).

يُروى عن لقمان أنّه قال لابنه: يا بُنيّ عوّد لسانك: اللهم اغفر ليى، فإنّ لله ساعات لا يردُّ فيها سائلاً (٢).

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة (٣).

- ويُستحب للمسلم أن يستغفر لإخوانه المؤمنين، قال وَيُستحب للمسلم أن يستغفر لإخوانه المؤمنين، قال وَيُكُلِّ مُؤْمِنٍ ( مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ( ) و دعوة المسلم لأخيه مستجابة كما قال وَيُكِيدٍ : ( مَنْ دَعَا لا خِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُّ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ ( ) .

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع برقم (٥٩٠٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (۲۷۳۲).

#### ثمرات الاستغفار : -

للاستغفار ثمرات عديدة، وآثار حميدة، منها: -

١ – أن للاستغفار منزلة عظيمة، قال ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا» (١).

طوبى : أي الحالة الطيبة، والعيشة الرضية، وتطلق على الجنة أو على شجرة فيها.

٢- أنَّ الاستغفار سبب لتنزل الرحمات، قال تعالى: ﴿ لَوَلَا تَسَنَغَفِرُونَ اللهِ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢).

٣- أنَّ الاستغفار سبب لتنزل الأرزاق والبركات، قال تعالى:
 ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ ثَالَيْ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ (\*).

قال ابن القيّم: أربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره (٤).

٤ - أنّ الاستغفار سبب في إجابة الدعاء ، قال تعالى : ﴿ فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُوبُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه برقم (۳۸۱۸).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ، آية : ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، آية : ٧١.

<sup>(3)</sup> ile lhaste 3/113.

<sup>(</sup>٥) سورة هود ، آية : ٦١.

فذكر سبحانه أنّه قريب مجيب لمن دعاه بعد أن أمر بالاستغفار والتوبة.

قال ابن حجر: وقد أورد البخاري في كتابه (الصحيح) في أوائل كتاب الدعاء؛ هذين البابين (الاستغفار) ثم (التوبة) إشارة إلى أنّ الإجابة تُسرع إلى من لم يكن متلبسًا بالمعصية، فإذا قدّم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته (۱).

٥- أنَّ الاستغفار يُكسب صاحبه قوة حسية ومعنوية، قال تعالى:
 ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدۡرَارًا
 وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُم ﴾ (٢).

٦- أنَّ الاستغفار سبب لفتح مغاليق الأمور، قال عَيْدٍ:
 (مَنْ لَـزِمَ الِاسْتِغْفَارَ كَان لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِـنْ كُـلِّ هَـمِّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» (٣).

- قال ابن تيمية: إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل، وقد أكون في السوق

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، آية : ٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (١٥١٨).

أو المسجد أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) العقود البهية لابن عبدالهادي ص١٠.



#### $^{(*)}$ الحسنات الماحيات $^{(*)}$

من مكفرات الذنوب: فعل الخيرات، قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ

يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتَ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ ﴾ (١).

وقال عَلَيْهُ : ﴿ وَأَتْبِعِ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ﴾ (٢).

وأبواب الحسنات كثيرة؛ يترتب عليها الأجور العظيمة، وغفران الذنوب، ورفعة الدرجات، منها:

١ - الوضوء الحسن: قال على الله على المؤلمة عنى تَوضًا ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» (٣).

٢ - صلاة ركعتين بخشوع: قال على الله الموقية: «مَنْ تَوَضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَــــذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَــهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٤٠).

<sup>(\*)</sup> وتُسمى الممحصات والمطهرات.

<sup>(</sup>١) سورة هود ، آية : ١١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، برقم (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٤١٨)، والصلاة شأنها عظيم، وهي آكد العبادات بعد التوحيد،=

£7 (+:

٣ - برّ الوالدين: عن ابن مسعود - هه - قال: سألتُ النبي الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ أَيُّ ؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ أَيُّ ؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ الله» (١)).

وعن ابن عمر أنّ رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: (يارسولَ الله إنّي أَصَبْتُ ذَنْبَا عَظِيماً فَهَال لِي تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِن أُمّ؟» قالَ: لا، قال: «هَلْ لَكَ مِن أُمّ؟» قالَ: لا، قال: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ نعم، قال: «فَبِرّها»(٢)).

- وأهل العلم قاطبة يعدون برّ الوالدين من أعظم الأعمال، فقد ورد عن ابن عباس - الله الله أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة ؟ قال: أمك حيّة؟ قال: لا، قال: تُب إلى الله هي، و تقرّب إليه ما استطعت، فقيل لابن عباس: لم سألته عن حياة أمه ؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله هي من برّ الوالدة) (").

=وخير أعمال المؤمنين، فعلى العبد أن يحرص على النوافل بعد الفرائض كصلاة الرواتب وقيام الليل وصلاة التطوع كصلاة الأوَّابين (صلاة الضحي).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد للبخاري ص ١٥.

أداء العمرة: قال على العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ إلى العُمْرَةِ كفّارةٌ لِمَا بيْنَهُما» (()، وقال على الْعَوْرَةِ الْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْغُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّهُ وَالْفِضَةِ » (()).
 وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ » (()).

٥- الطواف بالكعبة: قال على الله المناف بِالْبَيْتِ سَبْعًا يُحْصِيهِ ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَةٌ ، وَكَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ » (\*\*).

٦ - مسح الحجر الأسود والركن اليماني: قال عَلَيْهُ: «إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطَّا » (٤).

(١) رواه البخاري برقم (١٧٧٣)، ومسلم برقم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود الطيالسي برقم (٢٠٠١٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥) (٦٢٥٦) (٦٢٥٦)، وكلما دنا الطائف من الكعبة فهو أفضل إذا كان هناك سعة، وليس فيه زحام، وإن شقّ عليه طاف من بعيد. (مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ١٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم (٢٦١) قال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، صحيح الجامع (٢١٩٠).

والسُّنة مسح الحجر الأسود والركن اليماني - اللذان هما على قواعد إبراهيم - على حسب الإمكان إذا لم يكن هناك أذية لأحد لقوله على للحمر بن الخطاب هُ على حسب الإمكان إذا لم يكن هناك أذية لأحد لقوله على للصَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ ( يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلُ قُويُّ، لا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُوْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ » رواه أحمد برقم (١٩٠).

قال ابن الجوزي: كم لله في مجالس الذكر من عين محرمة على النار، كم قد وُضع فيها عن الظهور من ثقل الأوزار(٢).

٨ - الذّكر: لمّا كانت قسوة القلب سبب لوقوع صاحبها في الذنوب، كان ذِكْرُ الله سبحانه دواء لقسوتها وبعدها عن الله، كما قال الحسن لمّا قال له رجل: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي ، قال: أدّبه بالذكر (٣). والذّكر من أيسر العبادات وأجلّها وأعظمها ؛ تُحط به الخطيئات، ومن ذلك :

إجابة المؤذن: قال عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ إِلَا اللهُ وَجْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في الوعظ ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٣٨٦). تقول هذا الذكر أثناء الأذان : إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، وأجبته تقول بعد ذلك : (رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رسولاً ونَبِيًّا).

قراءة القرآن: قال على : «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسنَةٌ وَالْحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» (١).

ومن علامة محبة الله محبة كتابه: قال ابن القيّم: إنَّ محبة الله تُنوّر الوجه وتشرح الصدر وتُحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنّه من علامة حب الله، وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر إلى محبة القرآن في قلبك (٢).

• التسبيح والتهليل: روى أنس - والتهليل: ولا إله عَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ ، فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدَ بِشَجَوَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ ، فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا قُولًا لا إِلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَاللهُ وَلا حَوْلَ وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَلَا عَلَا الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنَّ التكلم بهذا الذكر مرة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٣٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي برقم (٣٤٦٠).

واحدة يمحو الذنوب، وإن كان في الكثرة إلى غاية تساوي زبد البحر، وفضل الله واسع (١٠).

•الصلاة على النبي عَلَيْهُ: قال عَلَيْهُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ ذَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» (٢).

٩ - الصدقة: من مكفرات الذنوب، كما قال على الصّدقة الصّدقة المصدقة على المسلمة ال

في الحديث: الحث على الصدقة؛ فإذا كثُرت خطاياك فأكثر من الصدقة، فإنها تُطفئ الخطيئة.

شبّه النبي على الأمر المعنوي بالأمر الحسي، الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنّه يُعذّب عليها الإنسان بالنار، والصدقة فيها شيء من البرودة، ولهذا شبّه النبي عليها ذلك بالماء يُطفئ النار(٤).

١٠ - عيادة المريض: قال ﷺ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن عثيمين ص٣٢١.

كَانَ غَدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ » (١). خرفة الجنة: أي جناها.

11 - الإحسان إلى الله أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورُ تُدْخِلُهُ النَّاسِ إِلَى اللهِ اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورُ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي دَيْنًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلاَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلاَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ قَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلاَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامُ» (٢).

١٢ – المصافحة والسلام: قال على : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
 فَيَتَصَافَحَانِ إِلا خَفَرَ الله لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفترقًا» (").

قـال الوليد بن أبي مغيث : قلت لمجاهد : بمصافحة يُغفر لهما؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۱۲). قال محققوه: صحيح موقوفًا ، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اختلف في رفعه ووضعه والوقف أصح، ومثل هذا من الصحابي يكون له حكم المرفوع غالبًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٢٧٢٧).

فقال مجاهد: أما سمعته يقول: ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ مُ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ مُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ ﴾ (() قال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني (()).

ما سبق ذكره بعضًا من أبواب الحسنات الكثيرة التي فتحها الله على عباده: والعبد لا يدري بأي حسنة يعملها تُمحى خطيئته، ويثقُل ميزان حسناته، ويدخلُ جنة ربّه، فقد تكون – فيما سبق – وقد تكون في إماطة شوكة عن طريق المسلمين، وقد تكون بتبسمه في وجه أخيه، وقد تكون بسقياه شربة ماء لبهيمة، وقد تكون فيما دون ذلك أو تزيد، والربّ شكور، لا يضيع عمل عامل ﴿ فَمَن يَعْمَمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً والربّ شكور، لا يضيع عمل عامل ﴿ فَمَن يَعْمَمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

قال ابن حجر: فينبغي على العبد أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يدري الحسنة التي يرحم الله بها، ولا السيئة التي قد يسخط عليه بها (٤).

••• 🕸 🐡 •••

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية : ٦٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة ، آية : ٧-٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢١/ ٣٢١.



#### ٤ – دعاء الأخيار

وذلك أن يدعو له إخوانه المؤمنين ويشفعون له حيًا وميتًا. وهاك بسط المسألة:

- الدعاء للحي: يُشرع للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم العاصي الحي بالرحمة والمغفرة، فإن أصابته دعوة أخيه بمغفرة ذنبه في زمن حياته؛ غفر الله له ببركة هذا الدعاء.
- أمّا مواطن الدعاء للميت العاصي التي إن أصابته غفر الله له ببركتها، فهي:
- من حين موته، كما ورد أن الرسول على دعا لأبي سلمة عند خروج روحه: «اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلَمَة، وَارْفَعْ درَجَتهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِين، واغْفِرْ لَنَا ولَه يَاربَّ الْعَالِمِينَ، وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فيه» (۱).
- وعند الصلاة عليه، كما ورد عن نبينا عليه: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُ وتُ فَيَقُوهُ مَ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَــ يْئًا إِلاَّ يَمُــوتُ فَيَقُــومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْـرِكُونَ بِاللهِ شَــيْئًا إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۹۲۰).

## شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» (١).

- وعند دفنه: كما وردعن عثمان هي النبي النبي النبي الذه و النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله المرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُ والإَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» (٢).

- وفي قبره: قال ابن القيم: وعذاب القبر قد ينقطع عن المؤمن العاصي إن كان يُعذب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج) (٣).

وفي الحديث عنه ﷺ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »(٤).

••• 🕸 🐞 •••

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٣) كتاب الروح ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (١٦٣١).



# أن يهد ي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به

من فضل الله سبحانه أن جعل من المكفرات ما يهدي له إخوانه من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به من تكفير ذنوبه ورفعة درجاته حيًا أو ميتًا، كالصدقة عنه والأضحية والوقف والحج والعمرة للميت أو للحي إن كان كبيرًا عاجزًا أو مريضًا لا يُرجى برؤه.

وهاك بسط المسألة:

-إهداء الأعمال الصالحة للحيّ: قد يغفل البعض عن إهداء ما سبق من الأعمال الصالحة لأو لادهم أو إخوانهم أو أقاربهم ومعارفهم الأحياء، ويظنّون أنّ إهداء القُرب مقصور على الأموات! وليس الأمر كذلك؛ فيُشرع عن الأحياء الأضحية والصدقة، وإشراكهم في الأجر في وقف خيري كبناء مسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أو للتعليم الشرعي أو دار لسكنى الفقراء من الأرامل والأيتام، أو سقيا ماء أو كفالة يتيم أو معلم قرآن أو نشر الكتب النافعة أو ما شابه ذلك من الصدقة الجارية التي هي برُّ دائم، وأجرٌ لا ينقطع، فهذه الأعمال الصالحة من المكفرات لذنوب الأحياء، وفضل الله واسع.

## -وأما إهداء الأعمال الصالحة للميت: فقد ورد في الأحاديث عن نبينا ﷺ :-

- مشروعية الصدقة: لما ورد عن سعد بن عبادة: (أَنَّ أَمه ماتت فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ» (١).
- والأضحية: لما ورد أنّ النبي ﷺ ذبح كبشًا وقال: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي» (٢).
- والحبح والعمرة نيابة عن الميت: لما ورد أنَّ امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْ فقالت: إنَّ أمي ماتت ولم تحج أفأحجُ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا» (٣) (\*).

إضافة إلى ما تقدم آنفًا من إشراكهم في الأجر في وقف خيري كبناء مسجد....إلخ.

(١) رواه أبو داود برقم (١٦٨٠) وابن ماجه برقم (٣٦٨٤).

(٣) رواه الترمذي برقم (٩٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود برقم (۲۸۱۰).

<sup>(\*)</sup> فائدة: سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز - وَ الطواف و ختم القرآن للميت. فقال: (الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه، لكن يُشرع لك الصدقة عمّن أحببت من أقاربك إذا كانوا مسلمين والدعاء لهم والحج والعمرة عنهم، وأما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم: فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه، وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياسًا على الصدقة والدعاء (مجموع الفتاوى ٨/ ٣٤٥).



### ٦ – المصائب والأمراض

من فضل الله سبحانه أن جعل البلايا والمصائب والأمراض مُكفِّرات لذُّنوب العبد، وللصبر عليها ثمرات عديدة وعطايا جزيلة، منها: -

• دخول الجنة: قال تعالى: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاآبِرُونَ ﴾ (١).

-قال ابن القيّم: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره(٢).

• الأجر العظيم للمصاب: قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّبِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣). قال الأوزاعي: لاتكال الأجور للصابرين، ولا توزن، وإنما تغرف لهم غرفاً (٤).

<sup>(</sup>١) المؤمنون ، آية : ١١١.

<sup>(</sup>٢) الفوائد ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) الزمر ، آية : ١٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ٤٨/٤.

وقال عَلَيْهُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، إِلَّا حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ ورَقُ الشَّجَرِ» (١).

• إنَّ المصائب التي تكفر الذنوب ويؤجر عليها العبد لا يلزم أن تكون على أمور عِظام، فقد قال على : «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلا وَصَبِ وَلا هَم، وَلا حَزَنٍ وَلا غَمِّ، وَلا أَذًى، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، وَلا كَفَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا خَطَايَاهُ "".

والنَّصب: التَّعب، الوصب: المرض.

قال ابن حجر: هذا الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأنّ الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرض أو همّ أو نحو ذلك، وأن الأمراض والأوجاع بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له ".

وقال ابن عبد البر: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض، وهذا أمر مُجمعٌ عليه (٤).

قال أبو بكر - عليه المراء المسلم يمشي في الناس وما عليه خطيئة، قيل: ولِمَ ذاك؟ قال: بالمصائب والحجر والشوكة والشسع ينقطع (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٦٤٧)، ومسلم برقم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٦٤١).

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢٦/ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان ٧/ ١٩٦، الشسع: خيط النعل.

وقال أيضًا: - إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة، وانقطاع شسعه، والبضاعة تكون في كمّه فيفقدها، فيفزع لها، فيجدها في ضبّته (١).

- أنّ البلايا والمصائب التي تكفر الذنوب لا تقتصر على صاحب البلاء فحسب، فقد قال على الله وما يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ (٢٠).
- إِنَّ الصبر على البلاء سبب لرفع المنزلة في الجنة، فقد قال عَيْكِ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَنْزِلَتَهُ اللهِ قَعْ مِنَ اللهِ تَعَالَى» (٣).

قال الطيبي: في الحديث إشعارٌ بأنّ للبلاء خاصية في نيل الثواب ليس للطاعة.

هذا الحديث بشارة للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أنّ الله سبحانه يُبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله له(٥).

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (٣٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، برقم (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين ١/ ٢٥٩.

• إِنَّ البلايا من علامات إرادة الله بعبده الخير، فقد قال على الله عبده الخير، فقد قال على الله عبده أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

- قال الشيخ محمد بن عثيمين - كَالله - في شرح الحديث: الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية، وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا إمّا بماله أو بأهله أو بنفسه، أو بأحد ممن يتصل بهم، لأنّ العقوبات تُكفّر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة، وكفّر الله بها عن العبد، فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب، قد طهّرته المصائب والبلايا، حتى إنّه ليُشدّدُ على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه، حتى يخرج من الدنيا نقياً من الذنوب، وهذه نعمة، لأنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكن إذا أراد الله بعبده الشرّ أمهل له واستدرجه وأدرّ عليه النعم، ودفع عنه النقم حتى يبطر – والعياذ بالله – ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يُلاقي ربّه وهو مغمور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة (٢٠).

- واعلم أنّ من تلمّح الثواب هان عليه البلاء، وقد استشعر ذلك سلفنا الصالح؛ فقد ورد أنّ إبراهيم المقري لمّا رفسته بغلته فكسرت

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وحسَّنه برقم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين ١/٢٥٨.

رجله، قال لصحبه: لو لا مصائب الدنيا؛ قدمنا على الله مفاليس(١٠)، وقال قيس بن عباد: ساعات الوجع تُذهب ساعات الخطايا(٢٠).

## فكل مُصيبةٍ عَظُمَت وجلّت تَخِفُّ إذا رجـــوتَ لها ثوابا

- ومن تمام رحمة الله وعلمه وحكمته: أنه يسوق إلى عبده البلاء ليهذبه، ويمحِّصه، ويكفر ذنوبه، ويرفع درجاته، ويزيد حسناته،فهو سبحانه أعلم بمصلحته.

# وقد هندَّبتكَ الحادثاتُ وإنَّما وقد هندَّبتكَ النهبك الإبريز قبلَك بالسبك • المصائب تكفر الذنوب، والاحتساب يزيد في الأجر:

قال الشيخ محمد بن عثيمين - يَحْلَقُهُ - : فإذا أصبت بمصيبة فلا تظن أنّ هذا الهمّ الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك، ولو كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرًا منه، ستحط عنك الذنوب، كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله، وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر (الاحتساب): أي احتساب الأجر كان له هذا الأجر، فالمصائب تكون على وجهين:

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>۲) الزهد لهناد السرى ۱/۲٤۲.

- تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات.

و تارة يغفل عن هذا فيضيق صدره، ويغفل عن نية الاحتساب والأجر على الله، فيكون في ذلك تكفيرًا لسيئاته (١٠).

وإذا وقع للعبد مصيبة (\*): فليتذكر أنَّ الله: -

رحيم: (أرحم من الأم بولدها).

عليم: (بأحوال عباده).

حكيم: (فيما يقضيه ويقدره).

ويستحضر قول تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وعند ثَالًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وعند ثَالًا

المسألة الأولى: أقسام الناس عند المصائب:

والناس حال المصيبة على أربع مراتب :

#### ١- التسخط: وهو على أنواع:

أ- أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه يغتاظ مما قدره الله عليه.

ب- أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور.

ج-أن يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور (ويدخل فيه كسر الأواني وتخريب الطعام) وهذه المرتبة حرام.

٢- الصبر: فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله، وهو يكره وقوعه فيه،=

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ٢٠٦.

<sup>(\*)</sup> مسائل :

=ولكن يحميه إيمانه من السخط، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده، وهذا واجب، لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال : ﴿ وَاَصْبِرُوا أَإِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ (سورة الأنفال، آية : ٤٦).

- ٣-الرّضا: بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها، ولا يتحمل لها حملاً ثقيلاً، فهذه مستحبة، والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر، لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا، وأمّا التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه، لكنْ صبر عليها.
- الشكر: شكر الله على المصيبة من أعلى مراتب الصبر، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب في تكفير ذنوبه، وربما لزيادة حسناته، قال على: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبَ إِلْمُسْلِمَ إِلا كَفَّرَ الله عَنْهُ بِهَا حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا» (رواه البخاري برقم (٦٤٠)، ومسلم برقم (٢٥٧٢)، انظر عدة الصابرين لابن القيم، فقد أفاد وأجاد تَعَلَيهُ في الحديث عن الصبر والشكر عند المصائب، وانظر فتاوى العقيدة ص٥٦١).
- المسألة الثانية: ويندب للمريض ألا يشكي مرضه للآخرين، وإذا سئل عن مرضه فينبغي أن يكون كلامه إخبارًا لا شكاية (فوائد على شرح كتاب التوحيد ص٩٧).
- المسألة الثالثة: كانت عائشة والمسائلة المريض وللمحزون على أهل المسألة الثالثة: كانت عائشة والمسألة المريض وللمحزون على أهل الميت، وتقول: إنّ رسول الله على يقول: «التّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ المينة مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ» (رواه البخاري برقم (٤١٧) ومسلم برقم (٢٢١٦).
- قال ابنَ حجر: قال الأصمعي: هي حساء يُعمل من دقيق أو نخالة، ويُجعل فيه عسل، قال غيره: أو لبن، وسُميت تلبينة: تشبيهًا لها باللبن في بياضها ورقتها. لأنها مُجمّة: تريح فؤاده، وتزيل عنه الهمّ وتنشطه، يُقال جمّ الفرس وأجمّ: إذا أريح فلم يُركب، فيكون أدعى لنشاطه.

عن عائشة - نَوْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إذا أَخذ أحدًا من أهله الوَعك أمر بالحِساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحَسُوا منه ثم يقول: إنه ليرتو فؤاد=

## شَيْحُ وَكُولِيَا الْأَوْبُ =

يطمئن قلبه، وينشرح صدره، ويخف حزنه وهمّه.



=الحزين، ويسرو فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها) (رواه ابن ماجه برقم (٣٤٤٥) ومعنى يرتو: يشده ويقوِّيه، يسرو: يكشِفُ ويُزيل.

المسألة الرابعة: قول (فلان ما يستاهل) إذا أصيب بمرض: - لا يجوز هذا القول، لأنه اعتراض على الله سبحانه، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده من صحة ومرض، ومن غنى وفقر وغير ذلك، وإنما المشروع أن يقال (عافاه الله وشفاه) ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة (مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ٨/ ٢١).

المسألة الخامسة: لعن المرض وما أصابه من فعل الله: هذا من أعظم القبائح، لأنّ لعنه للمرض الذي هو تقدير الله بمنزلة سب الله تعالى، فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله، وأن يعلم أنّ المرض بتقدير الله (فتاوى العقيدة ص٧٥٣).

المسألة السادسة: تسمية مرض السرطان (المرض الخبيث): لا يوصف بالخبث، وإنما يقال: المرض الخطير، المأمور، ونحو ذلك.



## ٧ – فتنة القبر وروعة الفتان والضَّغطة

- ما يحصل للمسلم في قبره من فتنة القبر وروعة الفتان والضغطة تكفير لذنوبه ومعاصيه.

#### وهاك بسط المسألة:-

-المراد بفتنة القبر: هي سؤال الملكين للميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه.

ويالها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلاّ على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح(١٠)، قال على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح(١٠)، قال على أنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُ كَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ مِنْ الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُوقِنُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَنَا فِأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُوقِنُ - فَيَقُولُ: هُو مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ، فَآمَنَا وأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وصَدَقنا، فَيُقالُ لَه: نَمْ صَالِحًا، فَيُقالُ لَه: نَمْ صَالِحًا، قَد كنّا نعلم إن كنت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ - فَيُقَالُ له: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ له: هَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ٢/ ١٠٩ باختصار.

شتع مِكْوَلِيَالِيْنُوبُ =

## شَيْئًا فَقُلْتُهُ» (١).

روعة الفتان: أي الملكان اللذان يسألان الميت، وهما منكر ونكير (٢).

-ضغطة القبر: واختلف فيها أهل العلم على قولين:-

-القول الأول: إنّ الضغطة تحصل للمؤمن أول نزوله في القبر ثم يفسح له، لما وردعنه على أنّه قال حين توفي سعد بن معاذ: «هَذَا اللَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ""، وقال عَلَيْ: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَعْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ " ".

قال ابن تيمية: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإنّ هذا مما يُكفر به الخطايا(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۹۲۲) ومسلم برقم (۹۰۰)، قال الكرماني في قول البخاري: باب ما جاء في عذاب القبر: لعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف، ولأن القبر مقام الهول والوحشة، ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. (فتح الباري ٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال عَيْ : «إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ...» السلسلة الصحيحة للألباني برقم (١٣٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن النسائي للألباني برقم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٧/ ٥٠٠.

- القول الثاني: إن ضمّة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة كالأم تضمّ ولدها إلى صدرها، بخلاف ضمّتها للكافر فهي ضمّة عذاب، والعياذ بالله().

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد بن عثيمين: هذا الحديث (لقد ضمّ القبر سعد ضمّة...) الحديث فيما أظن أن فيه ضعف، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره، فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما دخل ضمّه القبر ثم فسح له وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها، أي: ليس ضمَّا يؤلم أو يؤذي. (لقاءات الباب المفتوح (١/ ٥٠٣).

<sup>-</sup> وقال الذهبي تعليقًا على الحديث: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء ، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا ، وكما يجد من ألم مرضه ، وألم خروج نفسه ، وألم سؤاله في قبره وامتحانه ، وألم تأثره ببكاء أهله عليه ، وألم قيامه من قبره ، وألم الموقف وهوله ، وألم الورود على النار، ونحو ذلك . فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم قط ، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . قال الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ مَوْمَ الْكَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى العلم من نعلم أنه من أهل الجنة . . . (سير أعلام النبلاء (١/ ٢٩٠)، والراجح هو القول الثاني.

#### فائدة:

قال القرطبي (): - ما يُنجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه خمسة أشياء:

(رباط - قتل - قول - بطن - زمان) للأدلة التالية:

أ - رباط: قال عَنِي : «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ» (٢).

ب - قتل: قال عَلَيْ : «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أُولِ دَفْعَةٍ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَامَنُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرُ مِنَ الْفُورِ الْعِينِ ، مِنْ الْدُورِ الْعِينِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرُ مِنَ اللّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ» (٣).

وسُئِل ﷺ: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِ فِتْنَةً» (٤٠).

<sup>(</sup>١) التذكرة ص١٤٧.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۱۹۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه برقم (٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن النسائي للألباني ٢/ ٤٤١.

معنى الحديث: قوله على : (ببارقة السيوف) أي: بلمعانها: (على رأسه) يعنى: الشهيد.

(فتنة): فلا يفتن في قبره، ولا يُسأل، إذ لو كان فيه نفاق لفرَّ عند التقاء الجمعين، فلما ربط نفسه لله في سبيله ظهر صدق ما في ضميره، وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة، لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم (1).

ج - قول: قال عَنْ : «سورة الملك هِيَ المَانِعَةُ هِيَ المنْجِيةُ المنْجِيةُ المنْجِيةُ المنْجِيةُ المنْجِيةُ المنْجِيةُ المنْجِيةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (٢).

د - بطن: قَالَ ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ» (٣). هـ - زمان: قال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ إِلَّا وَقَاهِ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» (٤).

الموت يوم الجمعة أو ليلتها: من علامات حسن الخاتمة، فالله سبحانه علم ما يكون من أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقدّر

<sup>(</sup>١) فيض القدير للمناوي ٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي برقم (۲۸۹۰) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (۳۵۳۷)،
 وهذا الحديث ضعّفه بعضهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن النسائي للألباني ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن الترمذي للألباني ١٠٨٦/١.

آجالهم، فعَلِمَ أهل السعادة من أهل الشقاوة، فإذا قبض عبده الصالح في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كان ذلك دليلاً على سعادته وحسن مآله.



= شخ يكولالله





## ٨ – شفاعة النبي ﷺ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة

الشفاعة رتبة عظيمة ينالها أعلى الخلق مقامًا وهم : الملائكة والأنبياء والصالحون.

وأعلاهم: نبينا محمد عَلَيْهُ فإنه عَلَيْهُ يشفع لأصحاب الكبائر من الموحدين لما ورد عنه عَلَيْهُ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيبَ الموحدين لما ورد عنه عَلَيْهُ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

قال ابن حجر : جعل دعوته للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين (۲).

قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: (فالنبي عَلَيْ يشفع فيمن استحقّ النار من عصاة الموحِّدين أن لا يدخلها، وشفاعته عَلَيْ فيمن دخل النار من عصاة الموحِّدين أن يخرج منها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصدِّيقين وغيرهم).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١١/ ٩٧.



#### وإليك بسط هذه المسألة:-

النبيون يشفعون في عصاة أقوامهم، والصدِّيقون يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك (1).

قال على واصفًا حال المؤمنين بعد اجتيازهم الصراط: «حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُ ونَ مَعَنَا، وَيُصَلُّونَ، الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُ ونَ مَعَنَا، وَيُصَلُّونَ، وَيَحُجُّونَ، فَيُحَجُّونَ، فَيُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُحْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رَكْنَتَيْهِ...» (٢).

قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة (٣).

وقال على - ر الله - : عليكم بالإخوان فإنهم عدّة في الدنيا وفي

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٣/ ٣٩١.

الآخرة، ألم تسمعوا قول أهل النار (١): ﴿ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَمِيعٍ ﴾ (٢).

وقال الحسن: ما اجتمع ملأعلى ذكر الله، فيهم عبدٌ من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم، وإنَّ أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض، وهم عند الله شافعون مُشَفَّعون (٣).

قال الإمام الشافعي - رَجِيْلَتْهُ - هذان البيتان من الشعر تواضعًا: أحببُ الصَّالحين ولسُتُ منهمْ

لعلِّي أَنْ أَنْسَالَ بِهمْ شَفَاعَسة وَأَكْسِرَهُ مَنْ تِحَارَتُهُ المَعَاصي

وَلَوْ كُنَّا سواءً في البِضاعة

فرد عليه الإمام أحمد - يَعْلَلْهُ -:

تُحبُ الصَّالحين وأنْستَ مِنْهُم رَفيقَ القَوْمِ يَلْحَقُ بِالجَمَاعة وَتَكرهُ مَنْ بِضَاعتُه المَعَاصِي وَتَكرهُ مَنْ بِضَاعتُه المَعَاصِي

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، آية : ١٠١ ، ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٤٩.



## ٩ – أهوال يوم القيامة

يوم القيامة؛ عظيمٌ هوله، عسيرٌ أمره، تتغيَّر مظاهر الكون التي ألفَها الخلق؛ الأرض تُزلزل وتُدك، والجبال تُسير وتُنسف، والبحار تُفجر وتُسجَّر، والسماء تتشقق وتمور، والشمس تُكوِّر وتذهب، والقمر يُخسف، والنجوم تتكوّر ويُذهب ضوؤها (١)، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لهول ما يرون؛ يفزع عصاة المؤمنين، وفزعهم هذا؛ كفارة لذنوبهم.

أما أهل الإيمان والصدق والتقى فهم آمنون من الفزع في ذلك اليوم العظيم كما قال الله عنهم : ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكَبَرُ ﴾ (١)، في ذلك اليوم يسمعون ما يسّرُ نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم : ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُرُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرِّنُونَ ﴾ (١).

والسرُّ في هذا: أن قلوبهم كانت عامرة بالخوف من ربّهم في الدنيا

<sup>(</sup>١) القيامة الكبرى للشيخ عمر الأشقر ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، آية : ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية: ٦٨.

# المُنتَعُ وَكُوْلِ اللَّهُونِيِّ =

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن تَرِيّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَعْطَرِيرًا ﴾ (١) فأمّنهم سبحانه يوم القيامة ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ (٢).

قال عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَعِزَّتِي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْ نِ مَ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (\*\*).

•••

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، آية: ١١.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ١/ ٤٨٣.





## ١٠ – رحمة ربّ العالمين

الله سبحانه أرحم الراحمين، يرحم المؤمنين يوم القيامة كما قال تعالى : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (١).

وقال عَلَيْ : «إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْ زَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

في ذلك اليوم يتفضل الله على عباده المؤمنين برحمته، أما الكفار فلا تدركهم الرحمة، يتوسلون إلى الله بربوبيته، ﴿ رَبُّنا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ ﴾ فلا تدركهم الرحمة، بل يدركهم العدل ﴿ قَالَ الْخُسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، آية : ١٠٨ ، ١٠٨.

قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية : ويُخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته.

يعني: أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم، حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى الراحمين، فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار، قال على المُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ يقول: شَفَعَتْ الْمَلَائِكَةُ ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ ... » (١).

\*\*\* \*

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٢/ ١٧٩، والحديث رواه الشيخان البخاري برقم (٧٤٣٩)، ومسلم برقم (١٨٣).





## حال مِن أخطأته هذه المكفِّرات

قال ابن تيمية: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله على الله عنه يرسوله المحلم المحمد عنه وسوله المحمد الله عنه وسوله المحمد الله ومن وجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا فَلْيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَجَدَ

وقال ابن القيم: فإن لم تف هذه المكفّرات بتمحيصه فلا بُدّ له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طُهرة له وتمحيصًا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته، وشدته وضعفه وتراكمه، فإذا خرج خبثه وصُفّي ذهبه، وصار خالصًا طيبًا، أُخرج من النار، وأُدخل الجنة (\*).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ۱۰۸/۱.





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد على الرحمة المهداة المعداة المعدادة المعدا

#### وبعد:

فإن على العباد شكر الله سبحانه الذي شرع لهم مُكفِّرات عديدة، تُمحى بها زلاتهم، وتُقال به عشراتهم إذا شردوا عن بابه، وتعدّوا على جنابه؛ فتارة بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحيات، وأخرى بما يبتليهم به من المصائب والبلايا...، تكرمًا وإحسانًا على العباد المربوبين الضعفاء.. فلله الحمد أو لاً وآخرًا.

نسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا ، ويهب لنا من لدنه رحمة إنّه الكريم الوهاب.

تم الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

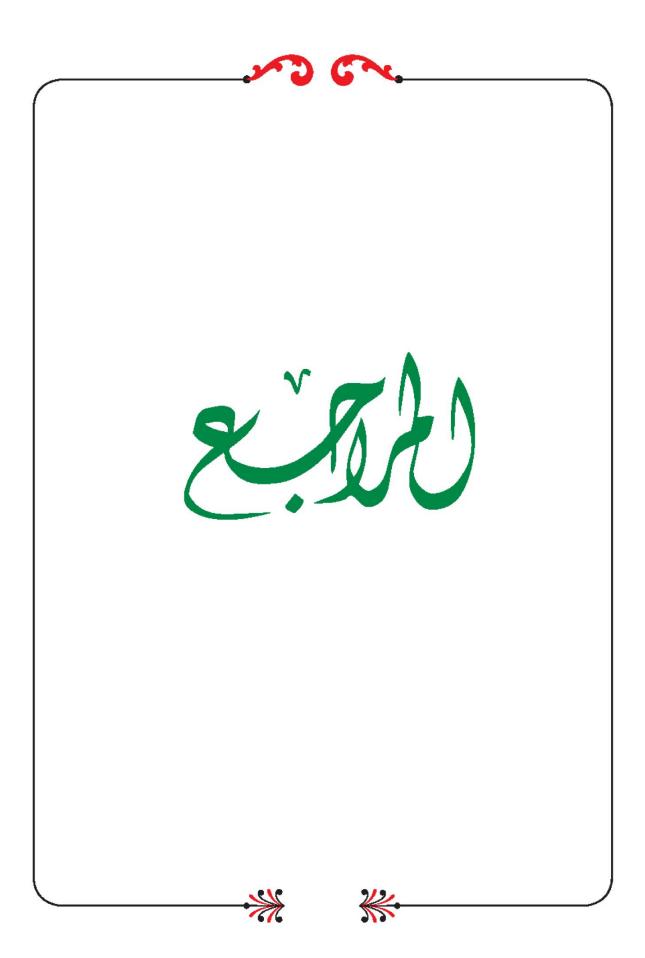



- الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري خرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- التذكرة في الوعظ للإمام أبي الفرج ابن الجوزي تحقيق أحمد
   عبدالوهاب فتيح دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى –
   ١٤٠٦هـ.
  - التمهيد لما في الموطأ أبو عمر بن عبدالبر القرطبي.
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد القرطبي تحقيق عبدالله التركي مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 187٧هـ.
- الجواب الكافي للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية – الطبعة الأولى – ١٤٢٤هـ.

- الزهد للإمام أحمد بن حنبل تحقيق محمد السعيد زغلول –
   دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة ١٤٢٣هـ.
- الزهد هناد السري تحقيق عبدالرحمن الفريوائي دار الخلفاء
   الكويت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني المكتب
   الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- العقود البهية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ أحمد بن عبدالهادي المقدسي تحقيق علي العمران دار عالم الفوائد مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ.
- الفوائد للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية تحقيق محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي بيروت الطبعة السادسة ١٤١٨ ه.
- القواعد الفقهية عبدالرحمن السعدي (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي) الميمان للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ.
- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري – دار المعرفة – بيروت.

= شَنَحُ مِكْفَالِنَالِنِوْنَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُ

- المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط و آخرون مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1819ه.
- اليوم الآخر (القيامة الكبرى) عمر الأشقر مكتبة الفلاح –
   الكويت الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- بيان فضل علم السلف على علم الخلف لأبي الفرج عبدالرحمن
   ابن رجب الحنبلي تحقيق: محمد بن ناصر العجمي دار
   الصميعى الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ.
- بدائع الفوائد للإمام أبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية دار الفكر.
- تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن كثير دار المعرفة بيروت-١٤٠٣هـ.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن السعدي – تحقيق عبدالرحمن اللويحق – مكتبة دار السلام – الرياض.
- جامع العلوم والحكم للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب-تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة -بيروت - الطبعة الثالثة - ١٤١٢هـ.

- المراز المراز

جامع بيان العلم وفضله - لأبي عمر يوسف بن عبدالبر - قدم له عبدالكريم الخطيب - دار الكتب الإسلامية - مصر - الطبعة الثانية - ١٤٠٢هـ.

- حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم أحمد الاصبهاني دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الخامسة - ١٤٠٧ هـ.
- ذم قسوة القلب للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب تحقيق الوليد الفريان – دار عالم الفوائد – الطبعة الأولى – ١٤١٦هـ.
- زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبدالله ابن قيم الجوزية تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة عشر ١٤٠٦هـ.
- سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن ماجه تعليق محمد فؤاد عبدالباقي.
- سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث تعليق
   عزت الدعاس -- حمص الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ.
- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة تحقيق إبراهيم عوض
   دار إحياء التراث العربي بيروت .
- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد الذهبي مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ.

- شرح الأربعين النووية محمد بن صالح بن عثيمين دار الثريا –
   الرياض الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ.
- شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين تخريج سعد فواز الصميل دار ابن الجوزي الدمام الطبعة الثانية 1810 هـ.
- شرح رياض الصالحين محمد بن صالح بن عثيمين مدار
   الوطن للنشر الرياض ١٤٢٨هـ.
  - شرح مسلم لأبي زكريا يحيى النووي المطبعة المصرية.
- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد البيهقي تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الثانية – ١٤٢١هـ.
- صحيح الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ
- صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني المكتب
   الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ٤٠٩ هـ

- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية استانبول تركيا.
- صفوة الصفوة للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي تحقيق محمود فاخوري دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
- صيد الخاطر للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي تحقيق ناجي
   الطنطاوي دار المنارة للنشر جدة الطبعة الخامسة ١٤٢٠ هـ.
- طريق الهجرتين لأبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية دار الكتاب العربي – بيروت.
- فتاوى العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين مكتبة السنة القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٢هـ
- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر –
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض.
- فوائد على شرح كتاب التوحيد عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين إعداد عبدالعزيز السدحان دار المسلم الرياض الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير عبدالرؤوف المناوي دار
   المعرفة بيروت الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.

- كتاب الروح لأبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية تحقيق بسام العموش - دار الفضيلة - الطبعة الأولى - ١٤٣٢هـ.
- لقاءات الباب المفتوح محمد بن صالح بن عثيمين إعداد عبدالله الطيار - دار البصيرة - الإسكندرية.
- مجمع الزوائد للحافظ نور الدين بن علي الهيثمي دار الكتاب
   العربي بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
- مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الرئاسة العامة لإدارة
   البحوث العلمية الرياض الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- مجموع فتاوى شيخ أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن
   بن قاسم وابنه محمد مجمع الملك فهد بالمدينة ١٤١٦ هـ.
- مدارج السالكين للإمام أبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية بيروت.
- مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود تحقيق محمد
   التركي دار هجر الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- معالم التنزيل (تفسير البغوي) للإمام أبي محمد الحسين البغوي تحقيق خالد العك ومروان سوار دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.





| الصفحة | الموضوع                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | المقدمة                                                                                                              |
| 11     | أولاً: آثار الذنوب                                                                                                   |
| 11     | ١ - حرمان العلم                                                                                                      |
| 17     | ٢- حرمان الرزق                                                                                                       |
| ١٣     | ٣- أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله                                                                            |
| ١٣     | ٤ – فقدان لذة العبادة                                                                                                |
| 10     | ٥ - تسليط العباد على العاصي                                                                                          |
| 10     | ٦- المعصية تُورث الذل والابد                                                                                         |
| ١٦     | ٧ - أنّ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهمّ والحزن وضيق الصدر                                                       |
| 17     | ٨- الوحشة العظيمة في القلب                                                                                           |
| ١٨     | ٩ - أن المعاصي تزرع أمثالها                                                                                          |
| ١٨     | <ul> <li>١٠ – من عقوبة الذنوب: أنها تمحق بركة العُمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة</li> </ul> |



| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 19     | ١١ - تعسير الأمور على العاصي                |
| 19     | ١٢ - قسوة القلب                             |
| ۲.     | ١٣ - التعرض لسخط الرب وغضبه                 |
| 71     | ثانياً: طريق السلامة من الذنوب              |
| 71     | ١ – مراقبة الله والحياء منه                 |
| 77     | ٢ - مجاهدة النفس                            |
| 77     | ٣- طلب العلب                                |
| 7      | ٤ - المداومة على الأعمال الصالحة            |
| 70     | ٥ – الدعاء                                  |
| 77     | ٦- الحذر من سوء الخاتمة                     |
| 77     | ٧- التفكير في المال                         |
| ۲۸     | ٨- معرفة ثمرات ترك المعصية وهي كثيرة منها:  |
| 49     | - أن ترك المعصية صلاح للعبد في دنياه وأخراه |
| ۳.     | - الجزاء الحسن من الله                      |
| ٣٣     | مكفرات الذنوب                               |
| 40     | ١ - التوبة النصوح                           |
| ٣٩     | ٧- الاستغفار                                |
| ٤٥     | ٣- الحسنات الماحيات                         |



| الصفحة    | الموضوع                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٣        | ٤ - دعاء الأخيار                                                   |
| 00        | ٥ - أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم<br>ما ينفعه الله به |
| ٥٧        | ٦- المصائب والأمراض                                                |
| 70        | ٧- فتنة القبر وروعة الفتان والضَّغطة                               |
| ٧١        | ٨ - شفاعة النبي عَلَيْ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة             |
| ٧٥        | ٩ - أهوال يوم القيامة                                              |
| VV        | <ul> <li>١٠ رحمة رب العالمين</li> </ul>                            |
| <b>V9</b> | حال من أخطأته هذه المكفرات                                         |
| ۸١        | الخاتمة                                                            |
| ٨٥        | المراجع                                                            |
| 97        | إصدارات المؤلفة                                                    |



#### إصدارات المؤلفة

- الله بن عبدالله عبد التوحيد مراجعة وتقديم فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالرحمن بن جبرين يَخَلِّللهُ الرياض الطبعة الأولى ٤٣٧ ه.
- العالامة محمد بن صالح العثيمين رَجَالِتُهُ في كتابه القواعد المثلى الرياض الطبعة الاولى ١٤٣٧ه.
- الم شرح مراتب الدين مراجعة و تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالرحمن بن جبرين رَجَلِللهُ الرياض الطبعة الأولى ١٤٣٥ه.
- الته شرح الباقيات الصالحات مراجعة وتقديم الأستاذ الدكتور الشيخ ناصر بن عبدالكريم العقل الرياض الطبعة الاولى ١٤٣٦هـ.
- الته شرح أذكر الصباح والمساء من كتاب حصن المسلم مراجعة و تقديم الشيخ الدكتور سعيد بن علي وهف القحطاني الرياض الطبعة الثانية ١٤٣٦ه.
- الله قواعد ومسائل في طهارة المرأة المسلمة مراجعة الشيخ الدكتور عبدالله بن ناصر السُّلمي - الرياض - الطبعة الرابعة ١٤٣٦هـ.
  - الله الله والله ربك الرياض الطبعة الاولى ٢٣٦ه.
- الرياض − مكفرات الذنوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلَيْهُ الرياض الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ.